

بقام : د. وجیه یعقوب السید بریشد : ۱. عبد الشافی سید اشراف : ۱. حمدی مصطفی

和160周三年16月1日1日1日1日

## اللك للذالك الكالك التالك الدالك الكالك الكا

كَانَتِ السَّيَّدَةُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ تَفْخَرُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيُ عَلَى وَتَقُولُ:

- لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ إِلا زَرَّجَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ أَهْلُها ، أَمَّا أَنَّا فَزَوْجَنِي اللَّهُ مِنْ فَوْقِ سَبِّعِ سَمَاوَاتٍ ! وَتَتْلُو عَلَيْهِنَّ قَوْلَهُ (تَعَالَى) :

﴿ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوْجُنَاكَهَا لِكَى لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجٍ أَدْعِينَائِهِمْ إِذَا قَنضَوْا مِنْهُنُ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولاً ﴾ وكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولاً ﴾ [سورة الأحزاب: ٣٧]

فَمَنْ تَكُونُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ الَّتِي أَمَرَ اللّهُ (تَعَالَى)

رَسُولُهُ عَلَيْ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؟ وَمَا الْحِكْمَةُ مِنْ هَذَا الزَّوَاجِ ؟

كانتُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشُ تَنْتَمِي لأسرَة عَربية عَريقة ، فَهِي مَنْ بَنِي أَسَد بْنِ خُزَيْمَة الْمُضَرِي ، كَمَا أَنَها بِنْتُ عَمَّة الرَّسُولِ عَلَيْ ، أُمُّها (أَمَيْمَةُ بِنْتُ عَبْد الْمُطَلِب» ، وكانت فتاة الرَّسُولِ عَلَيْ ، أُمُّها (أَمَيْمَةُ بِنْتُ عَبْد الْمُطَلِب» ، وكانت فتاة جميلة شريفة الحسب ، كما عُرفت بالتَقُوى والورع ، واتباع الرَّسُول عَلَيْ .

### بتعليدا بواطا بقعيا الالتكالية الواطالوعي

رُوَّجَهَا الرَّسُولُ عَنِيْ مِنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ، وَكَانَ هَذَا الزُّوَاجُ الرَّسُولُ عَنِيْ مِنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ، وَكَانَ هَذَا الزُّوَاجُ ، لَكِنَّ الْعَلاقَةَ الزَّوْجِيَّةَ لَمْ يُكْتَبُ لَهَا النَّجَاحُ ، لَكِنَّ الْعَلاقَ ، لَكِنَّ الْعَلاقَ ، وَكَانَ ذَلِكَ بِسَبِ عَدْمِ التَّوافُقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ ، فَتَمَّ الطَّلاقُ ، وكَانَ ذَلِكَ بِسَبِ عَدْمِ التَّوافُقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ ، فَتَمَّ الطَّلاقُ ، وكَانَ ذَلِكَ لِسَبِ عَدْمِ التَّوافُقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ ، فَتَمَّ الطَّلاقُ ، وكَانَ ذَلِكَ لِعَلَى مَا أَظْهَرَهَا اللَّهُ لِلنَّاسِ جَمِيعًا . لَحَكُمة أَيْضًا ، سُرْعَانَ مَا أَظْهَرَهَا اللَّهُ لِلنَّاسِ جَمِيعًا . وفَيَبِ بنت جَحْشُ وزُواجِهَا مِنْ وقَبْلَ أَنْ نَتَحَدَّثُ عَنْ زَيْنَبِ بنت جَحْشُ وزُواجِهَا مِنْ وقَبْلَ أَنْ نَتَحَدَّثُ عَنْ زَيْنَبِ بنت جَحْشُ وزُواجِهَا مِنْ وقَبْلَ أَنْ نَتَحَدَّثُ عَنْ زَيْنَبِ بنت جَحْشُ وزُواجِهَا مِنْ



## التكسالا التالاها الأكس الألكالا الأالا الأه

الرَّسُولِ عَنِينَ ، يَجِبُ أَنْ نُلِمَ بِالظُّرُوفِ الَّتِي تَمَّ فِيهَا الزَّوَاجُ مِنْ زَيْدِ بِنِ حَارِثَةَ ثُمَّ الطَّلاقُ مِنْهُ بَعْدَ مُدَّةً وَجِيزَةً .

كَانَتُ أُسُرُةُ زَيْدِ بِنِ حَارِثَةَ أُسْرَةً عَرِبِيَّةً عَرِيقَةً ، وَبَيْنَمَا كَانَتُ أُمُّهُ فِي زِيَارَةَ لأَهْلِهَا وَمَعَهَا طَفْلُهَا الصَّغِيرُ زَيْد ، إِذْ كَانَتُ أُمُّهُ فِي زِيَارَةً لأَهْلِهَا وَمَعَهَا طَفْلُهَا الصَّغِيرُ زَيْد ، إِذْ أَعَارَ بَعْضُ قُطَّاعِ الطَّرُق عَلَى الأُمْ وَآبِنِهَا ، وَتَمَكَّنُوا مِنْ أَعَارَ بَعْضُ الطَّفُل ، ثُمَّ بَاعُوهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سُوقِ الرَّقِيق .

وظُلُ زَيْدُ بَنْ حَارِثَةَ يَنتَقِلُ مِنْ بَيْتِ لِآخَرَ حَتَّى وَصَلَ إِلَى

بَيْتِ «خَدِيجة بِنتِ خُويلدَ وَاللّهُ اللّهِ» ، فَلَمّا تَزُوجَهَا النّبِيُ يَاللهُ أَهْدَتُهُ غُلامَهَا زَيْدًا لَكَى يَكُونَ فِي خَدْمَتِهِ وَرِعَايَة شُئُونِ أَهْدَتُهُ غُلامَهَا زَيْدًا لَكَى يَكُونَ فِي خَدْمَتِهِ وَرِعَايَة شُئُونِ أَهْدَتُهُ عُلامَهَا زَيْدًا لَكَى يَكُونَ فِي خَدْمَتِهِ وَرِعَايَة شُئُونِ خَدْمَتِه وَرِعَايَة شُئُونِ خَدْمَتِه وَرِعَايَة شُئُونِ خَدْمَتِه وَرِعَايَة شُئُونِ خَدْمَتِه وَرِعَايَة شُئُونِ فَي خَدْمَتِه وَرِعَايَة شُئُونِ خَيْدًا الْعُلامِ فَرَحًا شَدِيدًا ، وَفَرِحَ الرّسُولُ اللّهُ بِهَذَا الْغُلامِ فَرَحًا شَدِيدًا ، وَمَنحَهُ حُبُهُ وَعَطْفَهُ .

وَظُلُ زَيْدُ بِنُ حَارِثَةَ يَحْدُمُ الرِّسُولُ ﷺ فِي حُبُّ وتَفَان ، وَكَانَ يَحْتَرِمُهُ وَيُوقَرُهُ ، وَيَرى أَنَّ النّبِي ﷺ فِي حُبُّ وتَفَان ، وَكَانَ يَحْتَرِمُهُ وَيُوقَرُهُ ، وَيَرى أَنَّ النّبِي ﷺ فَي شَخْصٌ مُتَميزٌ وَمُخْتَلِفٌ عَنْ سَائِرِ الرِّجَالِ ، فَلَمَّا بِعَثَ اللّهُ مُحَمَّدًا ﷺ إِلَى النّاسِ رَسُولاً ، آمَنَ زَيْدٌ بِهِ عَلَى الْفُورِ ، فَكَانَ مِنْ أَوَائِلِ مَنْ دَخُلُوا فَى دِينِ اللّه .

### بلك للذالوا للذالو الكالمكا الألك للذالو الكالمكا

وَفِى أَحَـدِ مَـواسِمِ الْحَجُ ، عَلِمَ أَهْلُ زَيْد بُنِ حَـارِثَةَ ، أَنَّ ابْنَهُمْ مَا زَالَ حَيًّا ، وَأَنَّهُ عِنْدَ مُحَمَّد بِنِ عَبْدِ اللَّهِ ، فَذَهَبُوا إلَيْه وَقَالُوا :

\_يا بن عبد المطلب ، يا بن سيد قومه ، أنتم أهل حرم ، تفكون الأسير ، وقد مرم ، تفكون العانى الذليل ، وتطعمون الأسير ، وقد جنناك في ولدنا ، فامنن علينا ، وأحسن في فدائه !



الالكالوالك القصالالكالوالك العاكالة

فَقَالَ لَهُمْ عَنَّ :

\_ادْعُوا زَيْدًا ، وَخَيِّرُوهُ ، فَإِنْ اخْتَارَكُمْ فَهُوَ لَكُمْ بِغَيْرِ فِدَاءِ . . وَإِنْ اخْتَارَكُمْ فَهُوَ لَكُمْ بِغَيْرِ فِدَاءِ . . وَإِنْ اخْتَارَنِي ، فَوَاللَّهِ مَا أَنَا بِاللَّذِي أَخْتَارُ عَلَى مَنِ اخْتَارَنِي فِدَاءً . فَانْفَرَجْتُ أَسَارِيرُ الْقَوْمُ وَقَالُوا :

\_ مَا أَجُمَلَ قُولُكَ ، لَقَدْ أَنْصَفْتَنَا وَزِيادَة .

وَدَعَا الرَّسُولُ عَلَيْهِ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ ، وَأَخْبَرَهُ بِالأَمْرِ ، ثُمَّ تَرَكَ لَهُ حُرِيَّةَ الاَخْتِيَارِ ؛ فَإِمَّا أَنْ يَبْقَى مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ، وَإِمَّا أَنْ يَعُودَ مَعَ أَهْله .

وَدُمْ عَتْ عَيْنَا زَيْدِ بِنِ حَارِثَةً وَهُو يُوى أَهْلَهُ لِأُولِ مَرَّةٍ ، وَدُمْ عَتْ أَهْلَهُ لِأُولِ مَرَّةٍ ، وَاحْتَضَنَ وَالدَّهُ وَعَمَّهُ وَإِخْوَتَهُ ، لَكِنَّهُ فَاجَأَ النَّاسَ بِقُولِه :

- وَاللَّهِ ، مَا أَنَا بِالَّذِي يُفَضَّلُ عَلَيْكَ أَحَدًا يَا سَيِّدِي ، فَأَنْتَ بِمَكَانِ اللَّهِ ، مَا أَنَا بِالَّذِي يُفَضَّلُ عَلَيْكَ أَحَدًا يَا سَيِّدِي ، فَأَنْتَ بِمَكَانِ الأَبِ وَالْعَمُ !

و تُعَجُّبُ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ وَالدُّ زَيَّد :

- يَا زَيَّدُ ، أَتَخْتَارُ الْعُبُودِيَّةَ عَلَى أَهْلِكَ وَقُومِكَ ؟!

# بتعالم المالحي البلع لله الدالا المعا

فَقَالَ زَيْدٌ :

-إِنَّى قَدُ رَأَيْتُ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ شَيْعًا ، وَمَا أَنَا بِالَّذِى أَفَارِقُهُ أَبَدًا ! وَقَرِحَ الرَّسُولُ عَلَيْ بِهَذَا الْمَوْقِفِ فَرَحًا شَدِيدًا ، فَقَدْ كَانَ يُحِبُ بُقَاءَ زَيْد مَعَهُ ، وَخَرَجَ الرَّسُولُ عَلَيْ إِلَى الْمَلاِ وَتَادَى بأَعْلَى صُوتُه :

\_اشْهَدُوا أَنَّ زَيْدًا ابْني ، يَرتُني وَأُرثُهُ ! وأصبح وللم فمن حَارثَة يُعْرَفُ بَيْنَ النَّاس بزيد بنن

# اللك للة الدالك القص الللك للة الدالك المسك

كَانَ هَذَا الْمَوْقِفُ قَبْلَ بَعْثِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ بِالإِسْلامِ ، فَلَمَّا بُعِثُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ بِالإِسْلامِ اتَّبِعَهُ زَيْدٌ ، فَازْدَادَ النَّبِيُ عَلَيْهُ لَهُ بَعِثَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهُ بِالإِسْلامِ اتَّبِعَهُ زَيْدٌ ، فَازْدَادَ النَّبِي عَلَيْهُ لَهُ حَبًّا وَتَقْدِيرًا .

وأَرَادَ الرَّسُولُ عَلَيْهُ أَنْ يُكَافِئَ زَيْدَ بَنْ حَارِثَةً وَيَرْفَعَ مَكَانَتَهُ فَخَطَبَ لَهُ ابْنَةَ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِئْتَ جَحْش ، الْفَتَاةَ الْهَاشِمِيَّةَ الْحَسْنَاءَ .

وَذَهَبَ الرَّسُولُ ﷺ إِلَى بَيْتَ عَمَّتِهِ وَقَالَ لِزَيْنَبَ : - لَقَد اخْتَرْتُ لَكِ زَيْدًا زَوْجًا . وَكَانَتُ زَيْنَبُ عَيْرَ رَاضِيَةٍ
عَنْ هَذَا الزُّواجِ فَقَالَتُ :

- يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لا أَرْضَاهُ لِنَفْسِي . وَقَالَ أَخُوهَا عَبْدُ اللَّه :

-يَا رَسُولَ اللّهِ ، كَينْفَ يَتَزُوجُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ ، مِنْ سَيدَةِ بَنَاتَ قُرَيْشُ ؟!

فَقَالَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ لِزَينب :

\_إِنِّي قَدْ رَضيتُهُ لَكَ ـ

وَشَعَرَتُ زَيْنَبُ بِالْحُزْنِ وَالأَلْمِ ، وَظَلَّتُ تُواجِعُ الرُّسُولَ عَنْ



وَتَزَوَجَتُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ فِي آخِرِ الأَمْرِ وَهِي الْفَتَاةُ الْهَاشِمِيَةُ ذَاتُ الْحَسَبِ وَالنَّسَبِ مِنْ زَيْد بْنِ حَارِثَةَ ، الذي كَانَ يَخْدُمُ الرَّسُولَ عَنِي ، وَامْتَثَلَتْ زَيْنَبُ لأَمْرِ اللَّه وَرَسُولَه ، كَانَ يَخْدُمُ الرَّسُولَ عَنِي ، وَامْتَثَلَتْ زَيْنَبُ لأَمْرِ اللَّه وَرَسُولَه ، بَرَغْمِ مَا كَانَتُ تُعَانِيه مِنْ بُغْضِ لِهَذَا الزَّوَاجِ . وَسَارَت برغْمِ مَا كَانَتُ تُعَانِيه مِنْ بُغْضِ لِهَذَا الزَّوَاجِ . وَسَارَت الْحَيَاةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فِي اتْجَاه غَيْرِ صَحيحٍ مُنْذُ الْبِدَايَة ، فَقَدْ الْحَيَاةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فِي اتْجَاه غَيْرِ صَحيحٍ مُنْذُ الْبِدَايَة ، فَقَدْ كَانَتُ زَيْنَبُ لا تُحِبُ زَيْدًا ، وَحَاوَلَ هُو أَنْ يُتَقَرَّبُ إلَيْهَا وَلَكُنْ دُونَ جَدُوي ، فَقَدْ كُرهَتْ عَشْرَتَهُ .

وَأَحَسُّ زَيْدٌ بِذَلِكَ ، فَذَهَبَ إِلَى الرَّسُولِ عَلَيْ وَقَالَ لَهُ : - يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ زَيْنَبَ تُغْلِظُ لِى فِي الْقُولِ ، وَتَتَعَالَى عَلَى مِنَ الْقُولِ ، وَتَتَعَالَى عَلَى مِنَ الْقُولِ ، وَتَتَعَالَى عَلَى بَنَسَبِهَا ، وَبَأَنُهَا سَيِّدُةُ نَسَاء قُريشٍ .

وأَضَافَ زَيْدٌ قَائلًا :

- وقَدْ عَقَدْتُ الْعَرَمَ عَلَى فِرَاقِهَا . وَنَصَحَهُ الرَّسُولُ ﷺ بِالتَّرِيَّثِ وَقَالُ لَهُ : بِالتَّرِيَّثِ وَقَالُ لَهُ :

\_ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زُوْجَكَ وَاتَّق اللَّهُ !

وَالْتَزَمُ زَيْدٌ بِنَصِيحَةِ الرِّسُولِ عَيْدٍ ، وَأَرْخَى حِبَالَ الصَّبْرِ عِنْ

### التكالدالدالدالعالكما التكالدالدالدالدالدالك

آخِرِهَا ،لَكِنَهُ عَادَ يَشْكُو إِلَى الرِّسُولِ عَلَى اسْتِحَالَةَ الْعِشْرَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَوْجَته .

وَفِي تلْكَ الأَثْنَاءِ نَزَلَ الْوَحِي عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَى ، يُخْبِرُهُ أَنْ يُتَزَوَّجَ بِزِيْنَبِ بِنْتِ جَحْشِ بِعْدَ انْقَضَاء عَدَّتِهَا ، وَذَلِكَ أَنْ يُتَزوَّجَ بِزِيْنِبِ بِنْتِ جَحْشِ بِعْدَ انْقَضَاء عَدَّتِها ، وَذَلِكَ لِحِكْمَة سَمَاوِيَّة عَالِية ، فَقَدْ شَاءَ اللّهُ أَنْ يُبِطِلَ عَادَةَ النّبِنِي . و كُتُم الرّسُولُ عَلِيه هَذَا الأَمْرَ فِي نَفْسِه ، وَلَمْ يُخْبِر بِهِ

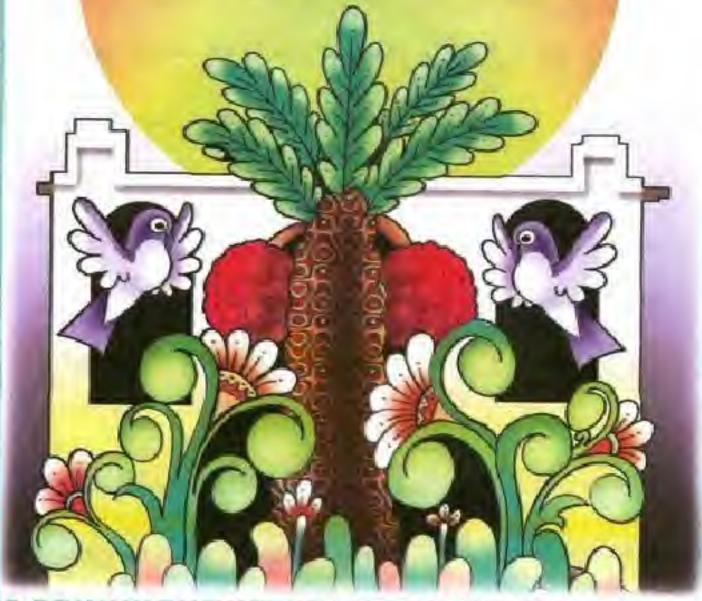

أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، خَشْيَةً أَنْ يِتَقَوِّلَ عَلَيْهِ أَحَدٌ وَيَقُولَ :

- كَيْفَ تَزَوَّجَ مُحَمَّدٌ مُطَلَقَةَ ابْنِهِ ، وَقَدْ حَرَّمَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الأَبُ مُطَلُقَةَ ابْنه ؟

أُو يَقُولَ الْمُنَافِقُونَ :

-إِنَّ مُحَمَّدًا كَانَ يَتَمَنَّى الزُّواجَ مِنْ مُطَلَّقَتِه . . .

وَلَمْ الكَتْمُ الرَّسُولُ عَلَيْهُ هَذَا الأَمْرَ ، وَخَشِى مِنْ أَلْسَنَةُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُشْرِكِينَ ، أَنْزَلَ اللَّهُ (تَعَالَى) عَلَيْهِ قَولَهُ (عَزُ وَجَلُ) :

﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمَّتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ مَا اللَّهُ مُبِدِيهِ عَلَيْكَ زُوجِكَ وَاتَّقِ اللَّهُ وتُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبِدِيهِ عَلَيْكَ زُوجِكَ وَاتَّقِ اللَّهُ وَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبِدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسِ وَاللَّهُ أَحَقُ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَتَخْشَى النَّاسِ وَاللَّهُ أَحَقُ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَجْنَاكَهَا لِكَى لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُواجِ وَطَرًا زَوَجْنَاكَهَا لِكَى لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذَا قَضُوا مِنْهُنَ وَطُرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً ﴾ أَدْعِيائِهِمْ إِذَا قَضُوا مِنْهُنَ وَطُرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً ﴾

[سورة الأحزاب: ٣٧]

وَلَمَّا نَزُلَتُ هُذِهِ الآيَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ :

## لتلك للذالوا للا القصا الالك للذالوا للا القصا

- فَقَالَ زَيْدٌ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّه !

فَأَرْسُلَ الرُّسُولُ عَلَيْ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَقَالَ لَهُ :

\_ أَذْكُرْهَا عَلَى يَا زَيْدُ .

فَانْطَلُقَ زَيْدٌ حَتَّى أَتَى زَيْنَبَ بِنْتَ جَحُسْ فَقَالَ لَهَا:

\_ يَا زَيْنَبُ ، أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّه عَلِي يَذْكُرُك .

ثُمُّ تَلا عَلَيْهَا مَا أَنْزَلَهُ اللَّهُ (تَعَالَى) بِشَأْنِهَا ..



# ألنته الدامانية عالات الدامانية على الدامانية الدامانية الدامانية على المانية الدامانية الدامانية المانية الدامانية المانية ال

وَتَمُ الزُّواَجُ بِأَمْرِ مِنَ اللَّهِ ، وَلَمْ يَجِدِ الْمُسْلِمُونَ فِيهِ شَيْئًا ، عَيْرَ أَنَّ الْمُسْلِمُونَ فِيهِ شَيْئًا ، عَيْرَ أَنَّ الْمُنَافِقِينَ انْتَهَزُوا هَذِهِ الْفُرْصَةَ ، وَرَاحُوا يَطْعَنُونَ فِي الرَّسُولِ عَلَيْهِ وَيَقُولُونَ : الرَّسُولِ عَلَيْهِ وَيَقُولُونَ :

- كَيْفَ يَتَزَوَّجُ مُحَمَّدٌ امْرَأَةَ أَبِنِهِ ؟ وَأَنْزَلَ اللَّهُ (تَعَالَى) قَوْلَهُ :

﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَد مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلُّ شَيْء عَلِيمًا ﴾

[مورة الأحراب : ١٤٠]

فَرَدُ اللّهُ عَلَى مَرَاعِمِ الْمُنَافِقِينَ ، فَرَيدٌ لَيْسَ ابْنَ مُحَمَّد عَلَيْهُ حَتَّى تُحَرَّمَ عَلَيْهِ زَوْجَتُهُ ، وَلَكِنَّهُ عَلَيْهُ كَانَ يَتَبَنَاهُ وَيَخْمُدُ عَلَيْهِ خَرَّمَ عَلَيْهِ زَوْجَتُهُ ، وَلَكِنَّهُ عَلَيْهُ كَانَ يَتَبَنَاهُ وَيَنْسُبُهُ إِلَى نَفْسِه ، ثُمَّ حَرَّمُ اللّهُ التَّبُنِي .

وشعرت زينب بالإعزاز والتقدير بهذا الزواج الذي نزل من السماء ، فكانت تحمد الله على ذلك ، وتشعر أن الله كافأها بالزواج من سيد المرسلين على بسبب طاعتها لأمر الله ورسوله وقبولها الزواج من زيد بن حارثة برغم بغضها له وكراهيتها له ..

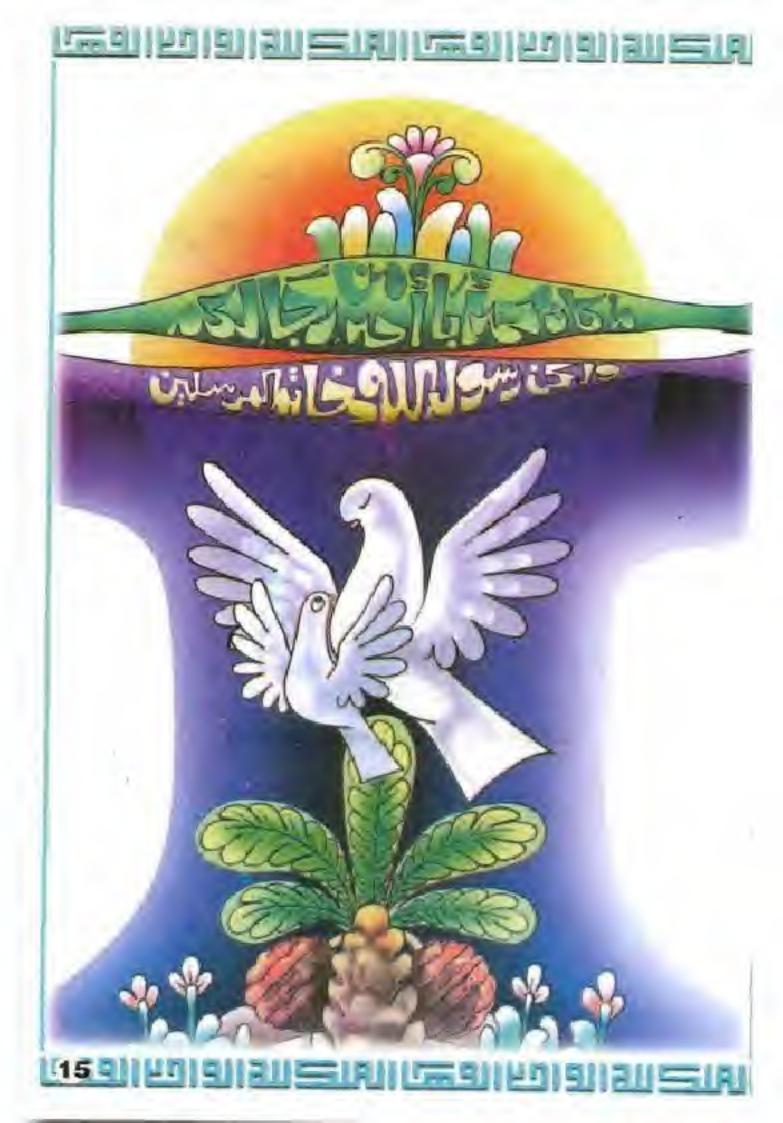

وَمَا إِنْ دَخَلَتْ زَيْنَبُ بِنَتُ جَحْشٍ بَيْتَ الرَّسُولِ عَلَيْ حَتَى تَبَوَّاتُ مَكَانَ لَهَا دَوَّرٌ مُهِمٌ فِي تَبَوَّاتُ مَكَانَ لَهَا دَوَّرٌ مُهِمٌ فِي تَبَوَّاتُ مَكَانَ لَهَا دَوَّرٌ مُهِمٌ فِي حَيَاةِ النَّبِي عَلِيْ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّا

(تَمَّتْ) الكتابالقادم زينببنتجحش(٢) الكريمة الجواده

رقم الإيماع : ١٨٨٥ - ١٨٨ - ٩٧٧ م